

## المكتبة الخضراء للأطفال





## الكرة الذهبية

1.

ارالمعارف دارالمعارف

الطبعة الخامسة عشرة

بقلم: عبدالله الكبير



مَنَى حَدَثَتُ هٰذِهِ الْقِصَّة ؟ وَفِي أَى الْبِلادِ وَقَعَت ؟ . . . لا أَحَدَ يَعْرِفُ ذَٰلِكَ أَبُدًا ؟ فَكُلُّ مَا قَصَّنُهُ عَلَيْنَا أَجْدَادُنَا الْقُدَمَاء ، وَتَرَكُوهُ لَنَا لِنَقُصَّهُ عَلَيْكُم ، أَيُّهَا الْأَبْنَاءُ الْأَعِزَّاء ، هُوَ أَنَّ هٰذِهِ الْقِصَّةَ الْغَرِيبَة ، قَدْ حَدَثَتْ مُنْذُ زَمَانٍ قَدِيم إِجِدًا ، وَفِي بِلادٍ بَعِيدَة إِجِدًا ، لا نَعْرِفُ مَكَانَهَا الْآن . . . .

وَالْحِكَايَةُ تَقُولُ إِنَّهُ فِي ذُلِكَ الزَّمَنِ الْقَدِيمِ ، وَفِي تِلْكَ الْبِلادِ الْبَعِيدَة ، كَانَ يَعِيشُ مَلِكَ طَبِّبُ عادِل ، يُحِبُّ شَعْبَهُ حُبًّا عَظِياً ، وَيُشْهَرُ لَيْلَهُ ، يُفَكِّرُ فِيا يَجْعَلُ الشَّعْبَ يَعِيشُ فِ سَعادَةٍ وَيُتْعِبُ نَفْسَه ، وَيَسْهَرُ لَيْلَه ، يُفَكِّرُ فِيا يَجْعَلُ الشَّعْبَ يَعِيشُ فِ سَعادَةٍ وَسَلام . . . .

وكَانَ لِهاذَا الْمَلِكِ الطَّيْبِ زَوْجٌ طَيْبَةٌ مِثْلُه ، تُساعِدُهُ فَى تَدْبِيرِ شُعُونِ مَمْلُكَتِه ، وَالإهْتِهام بِشَعْبِه ، فَأَحَبَهُما الشَّعْبُ كُلُّ الْحُبّ ، فَأَحَبَهُما الشَّعْبُ كُلُّ الْحُبّ ،

وَاحْتَرَمُهُما كُلَّ الاِحْتِرام . . .

وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْأَمِيرَةَ الصَّغِيرَة ، كَانَتْ جَمِيلَةً رَقِيقَة ، مُهَذَّبَةً مُتَواصِعَة ، تُحِبُّ النَّاسَ كُلَّهُم ، وَيُحِبُّها النَّاسُ أَجْمَعُون . . . بَلْ إِنَّ



الْحَيَواناتِ وَالطَّيُور ، وَالْأَشْجارَ وَالْأَزْهار ، كَانَتْ تُحِبُّ هٰذِهِ الأَمِيرَة ، الَّتِي كُلَّما كَبِرَت ، زَادَ جَمالُها وَكَمالُها . . . وَالشَّمْسُ نَفْسُها - الَّتِي تَرَى كُلَّ شَيْءٍ في الدُّنْيا - كانَتْ تُحِبُّ هٰذِهِ الْأَمِيرَة ، الْجَمِيلَةَ اللَّطِيفَة ، وَتُحِبُّ أَنْ تَراها كُلَّ يَوْم حِينَا تُشْرِق ، فَكَانَتْ تُرْسِلُ اللَّطِيفَة ، وَتُحِبُّ أَنْ تَراها كُلَّ يَوْم حِينَا تُشْرِق ، فَكَانَتْ تُرْسِلُ أَشِعَتُها الْأُولَى فِي الصَّباحِ الْباكِر ، لِتَدُّخُلَ مِنْ شُبَّاكِ حُجْرَةِ الْأَمِيرَة ، وَتُداعِبُ وَجْهَها الْجَمِيل ، وَشَعْرَها الذَّهَبِيّ ، حَتَّى تَصْحُو مِنْ نَوْمِها ، وَتُعاد مَن شَبَاكِ حُبْمَ وَ مِنْ نَوْمِها ، وَتَعْرَها الذَّهْبِيّ ، حَتَّى تَصْحُو مِنْ نَوْمِها ، وَتُعاد مَن شَهاد مَن شَهاد مِنْ مَا اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ اللَّ

كَانَتْ هٰذِهِ الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ تَعِيشُ مَعَ أَبِيها ، فِي قَصْرِهِ الْفَخْم ، تَرْعاها الْحَاشِيَة ، وَتُحِبُّها الْوَصِيفاتُ وَالشَّغَّالِات ، وَيَعْتَنِينَ بِها ، تَرْعاها الْحَاشِيَة ، وَتُحِبُّها الْوَصِيفاتُ وَالشَّغَّالِات ، وَيَعْتَنِينَ بِها ،

لِجَمَالِهَا وَظُرْفِهَا ، وَرِقْتِهَا وَتُواضَعِها . . .

وَكَانَ قَصْرُ الْمَلِكِ قَرِيباً مِنْ غابَة واسِعَة ، كَثِيفَة أَشْجَارُها ، كَثِيرَة ثِمَارُها ، وَالطُّيُورُ فِيها مِنْ كُلِّ نَوْعٍ وَلَوْن ، وَجَداوِلُ الْماءِ تَجْرى بَيْنَ الشَّجَر ، كَأَنَّها أَنْهارٌ صَغِيرَة . . .

وَفِي قَلْبِ الْعَابَةِ الْواسِعَة ، كانَتْ تَعِيشُ الْحَيَواناتُ الْمُتَوَحِّشَةُ الْمُفْتَرِسَة ، كَالْأُسُودِ وَالنَّمُور ، وَالذِّئابِ وَالضِّباع . . . أَمَّا فِي طَرَفِ الْمُفْتَرِسَة ، كَالْأُسُودِ وَالنَّمُور ، وَالذِّئابِ وَالضِّباع . . . أَمَّا فِي طَرَفِ الْمُفَابَةِ الْقَرِيبِ مِنْ قَصْرِ الْمَلِك ، فَكَانَتْ تَعِيشُ الْحَيَواناتُ اللَّطِيفَةُ الْوَدِيعَة . . . .

وَكَثِيراً مَا كَانَتِ الْأَمِيرَةُ تَذْهَبُ إِلَى طَرَفِ الْغَابَة ، فَتَتَجَمَّعُ حَوْلَهَا الطَّواوِيسُ وَالنَّسَانِيسَ ، وَالْأَرانِبُ وَالْغِزْلان ، فَتَلْعَبُ مَعَها ، وَالْأَرانِبُ وَالْغِزْلان ، فَتَلْعَبُ مَعَها ، وَالطُّيُورُ عَلَى الْأَغْصان ، تُغَنَّى لَهَا أَعْذَبَ الْأَلْحان...

فَإِذَا تَعِبَتِ الْأَمِيرَةُ مِنَ الْجَرْيِ وَالنَّطِّ ، جَلَسَتْ بِجانِبِ



وَكَانَ بِجِوارِ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْعَجُوزِ بِثْرٌ عَمِيقَةٌ جِدًّا ، حَوْلَهَا سُورٌ قَلِيلُ الإِرْتِفَ عَمِيقَةٌ جِدًّا ، حَوْلَهَا سُورٌ قَلِيلُ الإِرْتِفَ عَمِيقَةً ، مَبْنِي أَخْجَارِ ذَاتِ أَلُوانِ مُخْتَلِفَة ، فَهٰذَا حَجَرٌ أَبْيض ، فَوْقَةُ حَجَرٌ أَخْصَرُ أَوْ فَهٰذَا حَجَرٌ أَبْيض ، فَوْقَةُ حَجَرٌ أَخْصَرُ أَوْ أَسْوَد . . . فَكَانَ مَنْظَرُ أَوْ أَسْوَد . . . فَكَانَ مَنْظَرُ السُّورِ عَايَةً فِي الْجَمَالِ ، فَتَجْلِسُ السُّورِ عَايَةً فِي الْجَمَالِ ، فَتَجْلِسُ الْأُمِيرَةُ عَلَى حَافَيْه . . . . فَكَانَ مَنْظُرُ الْأُمِيرَةُ عَلَى حَافَيْه . . . .



وَتَبْقَى الْأَمِيرَةُ فِي الْغَابَةِ سَاعَةً أَوْ أَكْثَرَ ، وَهِيَ سَعِيدَةٌ بَيْنَ أَصْدِقَائِهَا مِنَ الْحَيَوانَاتِ وَالطَّيُّورِ وَالْأَزْهَارِ . . . وَلَمْ تَكُنْ تَخَافُ مِنْ أَصْدِقَائِهَا مِنَ الْبِشْرِ الْعَمِيقَة ، فَقَدْ حَاوَلَتْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةً أَنْ تَرَى شَيْءٍ إلا مِنَ الْبِشْرِ الْعَمِيقَة ، فَقَدْ حَاوَلَتْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةِ مَرَّةً أَنْ تَرَى قَوَارَهَا ، فَلَمْ تَسْتَطِع ، لأَنَّهَا عَمِيقَةٌ حَالِكَةُ الظَّلام ، وَلأَنَّ الْأَمِيرَةَ كُلَّمَا تَكَلَّمَتْ - وَهِيَ جَالِسَةٌ عَلَى السُّورِ - سَمِعَتْ صَوْتًا كَصَوْتِها ، تَكَلَّمَتْ - وَهِيَ جَالِسَةٌ عَلَى السُّورِ - سَمِعَتْ صَوْتًا كَصَوْتِها ، يَغُرُجُ مِنَ الْبَشْر ، وَيُعِيدُ كَلامَها نَفْسَه ، فَتَفْزَعُ وَتَخاف . . .

رَصِ رَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللللللْمُ الللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُلِمُ

وَابْتِهاج . . .

وَفِي يَوْمِ مَّا ، قَذَفَتِ الْأَمِيرَةُ كُرَّبَهَا الذَّهَبِيَّةَ إِلَى أَعْلَى ، فَسَنَقَطَتْ عَلَى شُورِ الْبِثْرِ ، وَتَدَحْرَجَتْ إِلَى جَوْفِهَا الْعَمِيقِ !

ماذا تَفْعَلُ الْأُمِيرَة ؟ وَماذا يَفْعَلُ أَصْدِقاؤُها مِنَ الْحَيُواناتِ وَالطَّيُور ؟ وَكَيْفَ يُخْرِجُونَ الْكُرَةَ الذَّهَبِيَّة ، مِنَ الْبِثْرِ الْعَمِيقَةِ الْمُظْلِمَة ؟ وَالطَّيُور ؟ وَكَيْفَ يُخْرِجُونَ الْكُرَةَ الذَّهَبِيَّة ، مِنَ الْبِثْرِ الْعَمِيقَةِ الْمُظْلِمَة ؟ حَزِنَتِ الْأَمِيرَة ، وَشَحُبَ لَوْنُها ، وَامْتَلَأَتُ عَيْناها بِالدُّمُوع ، وَأَخَذَت تَبْكِي ، لأَنَّ كُرَبَها الْمَحْبُوبَة ، قَدِ ابْتَلَعَنُها الْبِثْرُ الْمُخِيفَة . . .



وَحَزِنَ أَصْدِقاءُ الْأَمِيرَةِ مِنَ الْحَيَواناتِ وَالطَّيُّورِ . . . حَتَى الْخَيواناتِ وَالطَّيُّورِ . . . حَتَى الْأَزْهارُ الَّتِي كَانَتْ مُنْتَصِبَةً عَلَى أَغْصَانِها ، مالَتْ إِلَى الْأَرْضِ ، تُشارِكُ الْأَمِيرَةَ حُزْنُها !

وَكُلَّمَا بَكَتِ الْأَمِيرَةِ ، زادَ حُزْنُ أَصْدِقائِهَا ، وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ كَنُونَ كُنْفُ أَصْدِقائِهَا ، وَهُمْ لا يَعْرِفُونَ كَنُفَ يُسَاعِدُونَهَا ، وَيُعِيدُونَ إِلَيْهَا كُرَّهَا الذَّهَبِيَّة ، الَّتِي كَانُوا يَلْعَبُونَ بَهَا مَعَهَا ، وَيَسْعَدُونَ بِالْجَرْى وَراءَها . . .

جَلَسَتِ الْأَمِيرَةُ عَلَى سُورِ الْبِئْرِ ، وَجَعَلَتْ تَبْكِى وَتَنْتَحِب ، وَجَعَلَتْ تَبْكِى وَتَنْتَحِب ، وَتَنْظُرُ بَيْنَ لَحْظَة وَأُخْرَى فِي الْبِئْرِ . . . إِنَّها عَمِيقَةٌ جِدًّا ، لا قَرارَ لَها ، مُظْلِمَةٌ جدًّا ، لا شَيْءَ يَظْهَرُ فِيها . . .

بَكَتِ الْأَمِيرَةُ وَبَكَت . . . وَسَقَطَتْ قَطَراتٌ مِنْ دُمُوعِها في



الْبِشْ . . . فَإِذَا صَوْتُ غَرِيبٌ يَقُولُ لَهَا : « لِماذَا تَبْكِينَ ، أَيَّتُهَا الْأَمِيرَة ، وَتَنْتَحِبِينَ بِصَوْتٍ عال ، أَيْقَظَنِي مِنْ رُقَادِي ، وَأَقْلَقَ وَاحْتَى ! وَأَقْلَقَ وَاحْتَى ! » وَأَقْلَقَ وَاحْتَى ! »

تَلَفَّتَتِ الْأَمِيرَةُ حَوْلَها ، لِتَرَى صاحِبَ الصَّوْت ، وَقَدِ ارْتَعَشَ جَسَدُها ، وَمَلَاً الْخَوْفُ قَلْبَها ، وَأَخَذَتْ تَنْظُرُ فِي كُلِّ جِهَة ، فَلَمْ

تَعْرِفْ مِنْ أَيْنَ يَجِيءَ هذا الصَّوْتُ الْغَرِيبِ...

وَفَجْأَةً رَأْتِ الْأَمِيرَةُ مَا الْبِيْرِ قَدِ ارْتَفَعَ إِلَى حَافَةِ السُّور ، الْبِيْرِ قَدِ ارْتَفَعَ إِلَى حَافَةِ السُّور ، وَظَهَرَ أَمَامَهَا ضِفْدِعٌ مَنْظَرُهُ قَبِيح . وَشَكْلُهُ مُخِيف ، وَرَأْسُهُ صَغِيرُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِسْمِهِ الْكَبِير . . . خَافَتِ الْأَمِيرَة ، وَفَزِعَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِسْمِهِ الْكَبِير . . . خَافَتِ الْأَمِيرَة ، وَفَزِعَتْ مِنْ مَنْظَرِ هَذَا الضِّفْدعِ الْعَجِيب . وَقَدْ زَادَ فِي خَوْفِهَا وَفَرْعِها وَفَرْعِها ، أَنَّها وَقَدْ زَادَ فِي خَوْفِها وَفَرْعِها ، أَنَّها لَمْ تَرَ مِنْ قَبْلُ فِي الْبِيْرِ مَاء ، وَلا سَمِعَتْ مِنْها صَوْتَ ضَفَادِع . . . وَلا وَأَنْسَاها الْخَوْفُ كُرُبِّها الْخَوْفُ كُرُبِها وَأَنْسَاها الْخَوْفُ كُرُبَها وَأَنْسَاها الْخَوْفُ كُرُبَها وَأَنْسَاها الْخَوْفُ كُرُبَها اللَّهَوْفُ كُرُبَها وَالْمَوْفُ كُرُبُها وَالْمَوْفُ كُرُبُها الْمَوْفُ كُرُبُها وَالْمَوْفُ كُوفُ الْمُؤْفِقُ كُرُبُها وَالْمَوْفُ الْمُؤْفِقُ كُونُ الْمُؤْفِقُ كُرُبُها وَالْمُؤْفُ كُرُبُها الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ كُونُ الْمُؤْفِقُ اللْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفُونُ الْمُؤْفُونُ الْمُؤْفُولُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفُونُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفُولُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفُولُ الْمُؤْفِقُ الْمُؤْفِقُ الْمُو



الذَّهبِيَّةَ الْعَزِيزَة ، فَحَاوِلَتْ أَنْ جَوْى وَتَهْرُب ، فَإِذَا الضَّفْدِعُ الضَّخْمُ النَّاسِع ، وَيَقُولُ لَهَا : « لاَتَخَافِى ، أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . وَإِنَّ قَطَراتِ دُمُوعِك اللَّطِيفَة . . . وَإِنَّ قَطَراتِ دُمُوعِك اللَّطِيفَة . . . وَإِنَّ قَطَراتِ دُمُوعِك اللَّي سَقَطَتْ فِي الْبِثر ، قَدْ كَانَتْ سَبَباً فِي فَيَضَانِ مَاثِهَا ؛ فَظَهَرْتُ إِلَى اللَّي سَقَطَتْ فِي الْبِثر ، قَدْ كَانَتْ سَبَباً فِي فَيَضَانِ مَاثِهَا ؛ فَظَهَرْتُ إِلَى سَطْحِ الْأَرْض ، بَعْدَ أَنْ كُنْتُ مَدْفُوناً فِي الظَّلَامِ الْحَالِك ، وَسُطَ الْمَاءِ الْأَسْوَدِ الرَّاكِد . . . لَقَدْ صَنَعْتِ فِي مَعْرُوفاً ، لَنْ أَنْساهُ أَبِداً . . . وَإِحْسَانِكُ بَعْتِيلِكِ وَكُمْ أُودٌ لَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقَدِّمَ لَكِ شَيْئًا مَّا ، اعْتِرافاً مِنِّي بِجَمِيلِكِ وَإِحْسَانِك . . . فَقُولِي لِي : لِمَاذَا تَبْكِينَ وَتَنُوحِينَ ؟ » وَإِحْسَانِك . . . فَقُولِي لَى : لِمَاذَا تَبْكِينَ وَتَنُوحِينَ ؟ » وَالْحَسَانِكُ . . . فَقُولِي لَى : لِمَاذَا تَبْكِينَ وَتَنُوحِينَ ؟ » وَالْحَسَانِك . . . فَقُولِي لَى : لِمَاذَا تَبْكِينَ وَتَنُوحِينَ ؟ » وَالْحَسَانِك . . . فَقُولِي لَى : لِمَاذَا تَبْكِينَ وَتَنُوحِينَ ؟ »

قَالَتِ الْأَمِيرَة : « إِنِّى أَبْكِى ، لِأَنَّ كُرَنِى الذَّهَبِيَّة ، قَدْ سَقَطَتْ فِي هَا لَدَّهَ الْمَا الْأَمِيرَة . . . . » في هاذِهِ الْبِثْرِ الْعَمِيقَة . . . . »

قَالَ الضَّفْدِع: « إِهْدَئِي ، أَيَّهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . . الْهُدَئِي ، أَيَّهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . . اللَّهُ اللَّطِيفَةُ أَنْ أُساعِدَك ، وَأُعِيدَ إِلَيْكِ الْهُدَئِي ، وَلا تَبْكِي . . . . إِنِّي أَسْتَطِيعُ أَنْ أُساعِدَك ، وَأُعِيدَ إِلَيْكِ كُرَتَكِ الذَّهَبَيَّة ، لَكِن . . . . »

- « لَكِنْ ماذا ؟ . . . قُلْ . . . ماذا تُرِيد ؟ . . . هَلْ تَسْتَطِيعُ عَلَّا أَنْ تُعِيدَ إِلَى مُسْتَعِدَّةً أَنْ أَكَافِئَك ، حَقَّا أَنْ تُعِيدَ إِلَى كُرَتِي الْحَبِيبَة ؟ . . . إِنِّي مُسْتَعِدَّةً أَنْ أَكافِئك ، وَأَعْطِيكَ مَا تُحِبّ . . فَماذا تُرِيد ؟ »

- « أُرِيدُ شَيْئاً بَسِيطاً ، لا يُكَلِّفُكِ كَثِيراً . . . »

ـ " خُذْ مَا تُحِبّ، وَأَعِدْ إِلَىَّ كُرَتِي الذَّهَبِيَّة. . . خُذْ فَساتِيني الْجَمِيلَة . . خُذْ لَآلِتِي . . . خُذْ جَواهِري . . . خُذْ . . . » - « أنا لا أريدُ شَيْئاً مِنْ هٰذِهِ الْأَشْياءِ كُلُّها . . . » - « فَماذَا تُرِيدُ إِذَا ؟ . . . أَتُرِيدُ تاجِي ؟ . . . خُذْه . . . وَخُدُ كُلَّ مَا عِنْدِي مِنْ ذَهَبِ وَأَلْمَاسِ وَيَاقُوت . . . » - « لهذهِ الْأَشْيَاءُ لا تَهُمُّنَى ، وَلا أُريدُ شَيْئًا مِنْهَا ! . . . أُنْتِ لا تَعْرِفِينَ أَنَّ بِهٰذِهِ الْبِثْرِ كُنُوزاً عَظِيمَة ، لَمْ تَرَ الْعُيُونُ مِثْلَها . . . إنَّ فِيهَا ذَهَبًا وَأَلْمَاساً وَياقُوتاً ، وَجَواهِرَ مِنْ كُلِّ الْأَصْنافِ وَالْأَلُوان . . . إِنَّ فِيهَا أَشْيَاءَ ثَمِينَةً جِدًّا ، لا يَخْطُرُ عَلَى بالِك ، وَلا عَلَى بال إِنْسان! » - « إِذاً ماذا تُريد ، لِتَعِيدَ إِلَىَّ كُرَتَى الْحَبيبَة ؟ » - « إِنِّى أَرْغَبُ فِي شَيْءٍ يَغْتَلِفُ كَثِيراً عَنْ هٰذِهِ الْأَشْياءِ الَّتِي ذَكُرْتِها . . . فَإِذَا وَعَدْتِنِي أَنْ تُحَقِّقِي رَغْبَتِي ، فَإِنِّي مُسْتَعِدٌّ أَنْ أَخْرِجَ لَكِ كُرَتَكِ الذَّهَبِيَّة ، مِنْ أَعْماقِ هٰذِهِ الْبِثْرِ السَّحِيقَة . . . » - « أَى شَيْءِ هذا الَّذِي تَرْغَبُ فِيه ؟ . . . قُل . . . تَكلّم . . . » - « أُريد . . . أُريد . . . أُريدُ أَنْ تُحِبِّنِي . . . نَعَم ، أُريدُ أَنْ تُحِبِينِي ، أَيُّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . أُريدُ أَنْ أَكُونَ صَدِيقَكِ فى لَعِبك . . . أُريدُ أَنْ آكُلَ مَعَكِ عَلَى مائِدَتِك ، وَمِنْ صَحْنِكِ

أَيْضاً . . . أُرِيدُ أَنْ أَنَامَ فِي حُبْرَتِك . . . لَقَدْ قَضَيْتُ يَا أَمِيرَتَى الْعَزِيزَة - سِنِينَ طُويلَةً مَحْبُوساً في أَعْماق هٰذِهِ الْبُثْرِ اللَّعِينَة . . . وَقَدْ كَانَتْ دُمُوعُكُ الْغَالِيَةُ مَسَبًا فِي أَنْ أَرَى الدُّنيا مَرَّةً أُخْرَى . . . أَرَى السَّمَاءَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّورِ ، وَأَرَى الْأَشْجَارَ وَالْأَزْهَارَ وَالطُّيُورِ . . . فَإِنْ وَعَدْتِنِي أَنْ تَكُونِي صَدِيقَتِي ، وَسَمَحْتِ لِي بِاللَّعِبِ مَعَك ، وَالْأَكُلُ عَلَى مَائِدَتِكَ ، وَالنَّوْمِ فِي حُجْرَتِكُ ، غُصْتُ إِلَى أَعْمَاق الْبِئْرِ الْمُظْلِمَةِ ، وَأَعَدْتُ إِلَيْكِ كُرَتَكِ الذَّهَبِيَّةِ . . . » فَكُرَتِ الْأُمِيرَةُ فِي كَلامِ الضَّفْدِعِ. وَقَالَتْ فِي نَفْسِهِ ا « مَا أَحْمَقَ هَذَا الضَّفُدِعِ ! . . . إِنَّهُ يُثَرُّ ثِر ، وَيُكْثِرُ مِنَ الْكَلامِ الَّذِي لَا فَائِدَةً فِيهِ ، وَلَا ضَرَرَ مِنْه . . . فَمَاذَا يَحْدُنُ لَوْ وَعَدْتُ هَٰذَا الْأَبْلَهُ الْغَبِيِّ ، بأَلِّي مُوافِقَةٌ عَلَى تَنْفِيذِ رَغَباتِه ، فَإِذا أَعادَ إِلَىَّ كُرَتَى ، تَرَكْتُهُ وَجَرَيْت ، وَعُدْتُ مُسْرِعَةً إِلَى الْقَصْر . . . إِنَّهُ لَنْ يَسْتَطِيعَ اللِّحاقَ بِي ، وَلَنْ يُطِيقَ الْعَيْشَ فِي الْقُصُورِ ، وَلَنْ يَسْتَطِيعَ أَنْ يَلْعَبَ مَعِي ، فَهُوَ يَعِيشَ فِي الْمَاءِ ، وَيَلْعَبُ مَعَ الضَّفَادِعِ أَمْثَالِهِ ، وَلا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَدِيقِي ، وَرَفِيقَ لَعِبِي ، وَجَلِيسي عَلَى مائِدَتِي . . . إِنَّ ضِفْدِعاً أَبْلَهَ غَبِيًّا ، لا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صَدِيقاً لِأَمِيرَةٍ مِثْلِي . وَلا صَدِيقاً لِأَيِّ إنسان!»

الْتَفَتَّتِ الْأَمِيرَةُ إِلَى الضِّفْدِعِ ، وَقَالَتْ : « لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ نَكُونَ أَصْدِقَاءَ ، وَأَنْ أَنَفِّذَ رَغَبَاتِكَ كُلَّهَا . . . فَهَيَّا أَحْضِرْ لِى كُرْتِى الْعَزِيزَة . . . » فَهَيَّا أَحْضِرْ لِى كُرْتِى الْعَزِيزَة . . . » فَرِحَ الضِّفْدِعُ فَرَحاً عَظِيهاً بِوَعْدِ الْأَمِيرَة ، وَنَظَرَ إِلَيْها نَظْرَةً طَوِيلَة . وَقَدْ أَشْرَقَ وَجْهُه ، وَضَحِكَ فِي غِبْطَةٍ وَسُرُور ، ثُمَّ غَاصَ فِي أَعْماقِ الْبَثْر . . . .

وَبَعْدَ قَلِيلِ ظَهَرَ الضَّفْدِعُ عَلَى سَطْحِ الْماء ، وَفِي فَمِهِ الْكُرَةُ الذَّهَبِيَّة ، وَأَمَاراتُ الْبَهْجَةِ فِي وَجْهِهِ وَحَرَكاتِه . . . وَلَفَظَ الْكُرَةَ عَلَى الذَّهَبِيَّة ، وَأَمَاراتُ الْبَهْجَةِ فِي وَجْهِهِ وَحَرَكاتِه . . . وَلَفَظَ الْكُرَةَ عَلَى الْأَمِيرَة ، وَنَطَّ الْكُرَةَ عَلَى الْعُشْب ، وَنَطَّ سُورَ الْبِئْر ، وَوَقَفَ عِنْدَ قَدَمَى الْأَمِيرَة ، يَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي

فرَحِ وَانشِراحِ . . .

سُرَّتِ الْأَمِيرَةُ سُرُوراً لا حَدَّ لَه ، لِحُصُولِها عَلَى كُرَتِها الذَّهَبِيَّةِ الْمَحْبُوبَة ، وَتَناوَلَتُها فِي سُرْعَة ، وَجَعَلَتْ تَقْفِزُ وَتَجْرِي إِلَى الْقَصْر ، بِدُونِ الْمَحْبُوبَة ، وَتَناوَلَتُها فِي سُرْعَة ، وَجَعَلَتْ تَقْفِزُ وَتَجْرِي إِلَى الْقَصْر ، بِدُونِ الْمَحْبُوبَة ، وَلَا الْفَلْوِ إِلَيْه . . . أَوْ تَهْمَّ بِالنَّظْرِ إِلَيْه . . . كواك . . . انْتَظِر يني أَيُّهَا الْأَمِيرَةُ الْغَرِيزَة . . . إنَّ لَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَجْرِي سَرِيعاً مِثْلَك . . . انْتَظِر يني أَيُّهَا الْأَمِيرَة . . . كواك . . . كواك . . . وانتَظِر يني أَيُّهَا الْأَمِيرَة . . . كواك . . . كواك . . . وانتَظِر يني أَيُّهَا الْأَمِيرَة . . . كواك . . . كواك . . . وانتَظِر يني أَيُّهَا الْأَمِيرَة . . . كواك . . . كواك . . . وانتَظِر يني أَيُّهَا الْأَمِيرَة . . . كواك . . . . كواك . . . . كواك . . . كواك . . . . كواك .

كواك . . . »

لَكِنَّ صُراخَهُ الْعَالِي ، وَنِداءَهُ الْمُتَوالِي ، لَمْ يُوَثِّرا فِي الْأَمِيرَة ، فَمَا وَقَفَت ، وَلا نَظَرَت إلَيْه ، وَلا رَدَّت عَلَيْه ، بَلِ اسْتَمَرَّت بَجْرِي حَقَى دَخَلَتِ الْقَصْر . . .

وَقَضَى لَيْلَتَهُ حَزِيناً ، يَبْكِى وَيَنُوح . . . فَلَمَّا أَشْرَقَتِ الشَّمْس ، أَخَذَ يَمْشِى فَ ضَعْفٍ وَأَلَم . . . وَكُلَّما رَأَى زَهْرَةً جَمِيلَةً قَطَفَها ، حَتَّى أَخَذَ يَمْشِى فَ ضَعْفٍ وَأَلَم . . . وَكُلَّما رَأَى زَهْرَةً جَمِيلَةً قَطَفَها ، حَتَّى جَمَعَ طَاقَةً كَبِيرَةً مِنَ الْأَزْهارِ ذَاتِ الْأَلُوانِ الْبَهِيجَةِ الْمُخْتَلِفَة .





وَالرَّ وافِحِ الطَّيْبَةِ الزَّكِيَّة . . . ثُمَّ جَعَلَ يَمْشِي فِي الطَّرِيقِ الْمُمَهَّد ، وَالَّذِي يُوصِّلُ إِلَى الْقَصْرِ الْمَلَكِيّ . . فَلَمَّا بَلَغَ بابَهُ الْكَبِير ، وَأَرادَ اللَّخُول ، نَهَرَهُ الْحُرَّاسُ وَمَنَعُوهُ وَطَرَدُوه ، فَقَالَ لَهُم : « إِلِّي أُرِيدُ اللَّحُول ، نَهَرَهُ الْحُرَّاسُ وَمَنَعُوهُ وَطَرَدُوه ، فَقَالَ لَهُم : « إِلَّي أُرِيدُ اللَّحُول ، فَقَالَ لَهُم : « إِلَّي أُرِيدُ مُقَابِلَ الْأُمِيرَة » . . . فضح كُوا مِنْهُ ساخِرِين ، وَقَالَ لَهُ رَئِيسُ الْحَرَس : « أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقَابِلَ الْأَمِيرَة ؟ ! . . . أَضِفْدِع حَقِيرُ الْحَرَس : « أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُقَابِلَ الْأَمِيرَة ؟ ! . . . أَضِفْدِع حَقِيرُ

قَبِيحُ الشَّكُلِ مِثْلُك ، يَجْرُو عَلَى أَنْ يَطْلُبَ مُقَابِلَةَ الْأَمِيرَة ؟ ! عَجَباً ! عَجَباً ! عَجَباً ! عَجَباً ! عَجَباً ! مَخْرَبِي لَهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ الْأَمِيرَة ؟ إعْجَباً ! مَا أَنْ يَطْلُبُ مُقَابِلَةً الْأَمِيرَة ؟ إعْجَر بَتِي لَهْذِهِ عَجَباً ! مَا أَنْ يَطْلُبُ مَا إِمْشِ وَإِلَّا طَعَنْتُكَ بِحَرْبَتِي لَهَٰذِهِ طَعْنَةً تَقْضَى عَلَيْك » .

صَاحَ الضَّفْدِعُ بِصَوْت عَلِيظ ، فِي رَئِيسِ الْحَرَسِ وَالْجُنُود ، صَيْحَةً عَالِيَةً عَنِيفَة ، كَأَنَّهُ صَاحِبُ الْأَمْرِ وَالسَّلْطَان ، فَارْتَعَبُوا وَفَزِعُوا . وَهُمْ يَسْمَعُونَهُ يَقُول : « لا بُدَّ أَنْ أَقابِلَ الْأَمِيرَة » .

وَالْتَفَتَ إِلَى رَفِيسِ الْحَرَس ، وَنَظَرَ إِلَيْهِ فِي غَضَب ، وَقَالَ لَهُ بِصَوْتِ الْآمِرِ الْحَازِم : « أَنْت ، أَيُّهَا الضَّابِط . . . إِذْهَبْ إِلَى الْأَمِيرَة ، وَقُلْ لَهَا : إِنَّ الضَّفْدِعَ يُرِيدُ أَنْ يَراها . . . إِذْهَبْ فَوْراً . . . لا بُدَّ أَنْ أَنْ لَهَا : إِنَّ الضَّفْدِعَ يُرِيدُ أَنْ يَراها . . . إِذْهَبْ فَوْراً . . . لا بُدَّ أَنْ أَنْ الضَّفْدِعَ اللهَ عَهْدُ يَجِبُ أَنْ تَفِي بِه . . . بَلِّعْها أَنَّ الضَّفْدِعَ اللّهِ عَهْدُ يَجِبُ أَنْ تَفِي بِه . . . بَلِّعْها أَنَّ الضَّفْدِعَ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ مِنَ الْبِشِ الْعَمِيقَة ، يُرِيدُ رُوْيَتَها ، الضَّفْدِعَ اللّهِ يَ اللّهُ مِنَ الْبِشِ الْعَمِيقَة ، يُرِيدُ رُوْيَتَها ، وَالتَّحَدُّثَ إِلَيْها . . . يَحَرَّكُ . . إِذْهَب » .

لَمْ يَجِدْ رَئِيسُ الْحَرَسِ بُدَّا مِنْ إِبْلاغِ الْأَمِيرَة ، بِحُضُورِ هٰذا الضَّفْدِعِ الْعَجِيبِ ، وَبِما يَقُولُهُ وَيَطْلُبُه . . .

كَانَتِ الْأَمِيرَةُ سَاعَتَئِذَ تَجْسِسُ إِلَى الْمَائِدَة ، مَعَ أَبِيهَا الْمَلِك ، يَتَنَاوَلانِ طَعَامَ الْغَدَاء ، وَالْخَدَمُ يَدْخُلُونَ وَيَخْرُجُون ، فِى ثِيابِهِمُ الْمُزَرْكَشَةِ الْأَنِيقَة ، وَهُمْ يَحْمِلُونَ مَا لَذَّ وَطَابَ ، مِنْ صُنُوفِ الْأَطْعِمَةِ الشَّهِيَّة . . .

اِسْتَأْذَنَ رَئِيسُ الْحَرَس . . . فَلَمَّا أُذِنَ لَهُ دَخَل . وَدَنا مِنَ الْأَمِيرَة . وَهَمَسَ فِى أُذُنِهَا بِما قالَ الضَّفْدِع . فَقالَتْ لَه : « دَعْهُ يَدْخُل . وَسَوْفَ أَرَاهُ بَعْدَ الْغَداء » .

مَشَى الضَّفْدِعُ فِي عَظَمَة ، خَلْفَ رَئِيسِ الْحَرَسِ . . . فَلَمَّا وَصَلا إِلَى بابِ حُجْرَةِ الْمائِدَة ، قالَ لَهُ رَئِيسُ الْحَرَسِ : « إِنْتَظِرٌ هُنَا

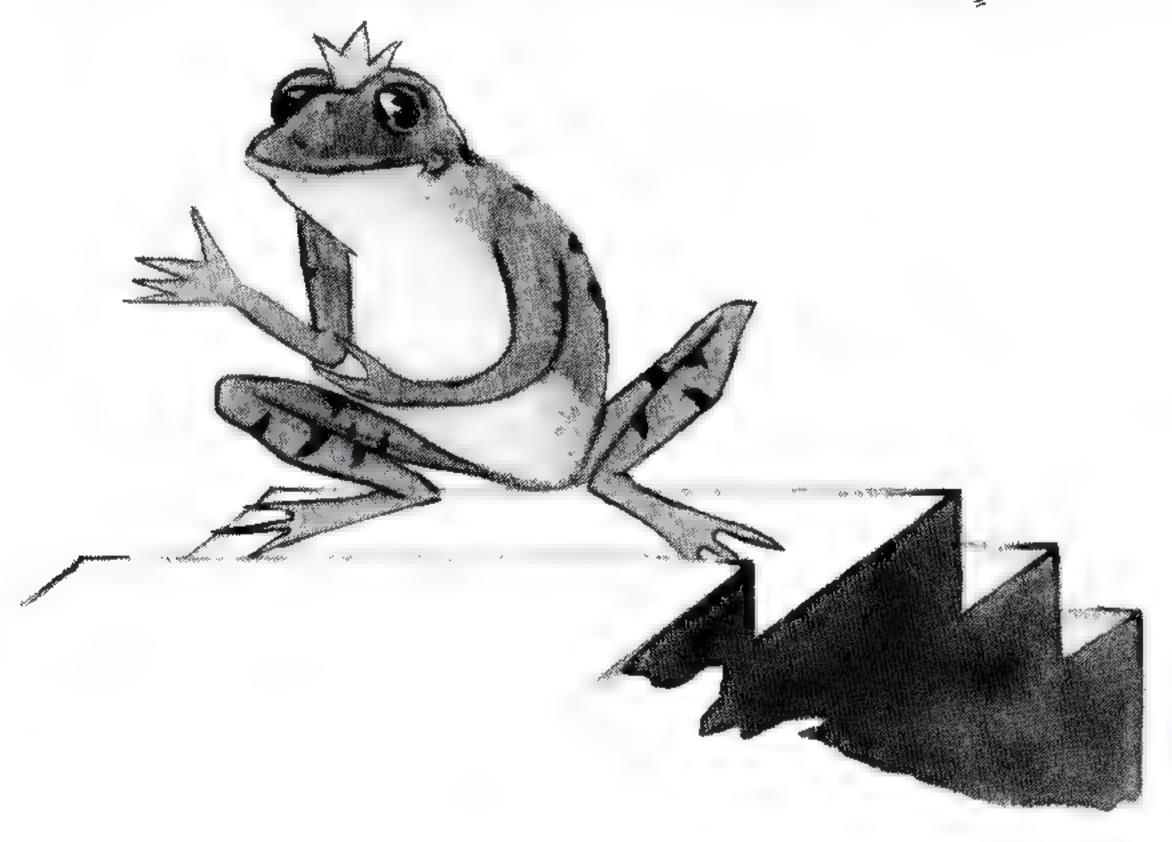

حَتَى تَنْتَهِى الْأَمِيرَةُ مِنْ تَنَاوُلِ غَدَائِها ، فَتَخْرُجَ لِمُقَابَلَتِك » . لَكِنَّ الضَّفْدِعَ تَقَدَّمَ نَحْوَ الْباب ، وَطَرَقَهُ طَرَقَاتِ خَفِيفَة ، وَقَال : « أَيَّهُا الضَّفْدِعَ تَقَدَّمَ نَحْو الْباب ، وَطَرَقَهُ طَرَقَاتِ خَفِيفَة ، وَقَال : « أَيَّهُا الْأَمِيرَة ، يَابْنَةَ الْمَلِكِ الْعَظِيم ، إِيذَنِي لِي فِي الدُّخُول . . . دَعِينِي أَدْخُلْ الْأَمِيرَة ، يَابْنَةَ الْمَلِكِ الْعَظِيم ، إِيذَنِي لِي فِي الدُّخُول . . . دَعِينِي أَدْخُلْ الْلُك . . . إلى أَدْعُوكِ إِلَى الْوَفَاءِ بُوعُودِك ! »

ذَهَبَتِ الْأَمِيرَةُ إِلَى الْبابِ ، وَقَدْ مَلَاً قَلْبَهَا الْخَوْف ، الَّذِي شَعَرَتْ بِهِ أَوَّلَ مَرَّة ، حِينَمَا رَأَتِ الضِّفْدِعَ يَخْرُجُ مِنَ الْبِثْرِ الْعَمِيقَة . . . فَلَمَّا فَتَحَتِ الْبابِ ، رَأَتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا نَظَراتِ التَّوسُلُ والرَّجَاءِ وَالإِسْتِرْحَام ، وَأَيْهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا نَظَراتِ التَّوسُلُ والرَّجَاءِ وَالإِسْتِرْحَام ،

وَنَظَراتِ الْعِتابِ أَيْضاً . . .

وَفِي أَدَبٍ جَمِّ قَدَّمَ إِلَيْهَا طَاقَةَ الْأَزْهَارِ ، وَهُوَ يَقُولُ فِي رِقَّةً وَلُطْف : « تَفَضَّلِي - يَا أَمِيرَ فِي الْعَزِيزَة - بِقَبُولِ هٰذِهِ الْأَزْهَارِ الْجَمِيلَة ، عَلَى حُبِّي وَإِخْلاصِي . . . لَقَدِ انْتَقَيْتُهَا مِنْ بَيْنِ آلاَفِ الْأَزْهَارِ الْجَمِيلَة ، وَقَلْ عُلِي حُبِّي وَإِخْلاصِي . . . إِلِّي أُحِبِيْكِ أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . وَقَلْ وَقَطَفْتُها بِنَفْسِي . . . إِلِّي أُحِبِيْكِ أَيَّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . وَقَلْ تَعَاهَدُنا عَلَى أَنْ نَكُونَ أَصْدِقاء ، فَلِماذا هَرَ بْتِ مِنِّي ، وَلَمْ تَفِي بِعَهْدِك ؟ . . تَعاهَدُنا عَلَى أَنْ نَكُونَ أَصْدِقاء ، فَلِماذا هَرَ بْتِ مِنِّي ، وَلَمْ تَفِي بِعَهْدِك ؟ . . دَعِينِي أَدْخُل ، لِآكُلَ وَأَلْعَبَ مَعَك ، وَأَنَامَ في حُجْرَ تِك » .

اِزْدادَ خَوْفُ الْأَمِيرَةِ مِنَ الضَّفْدِع ، وَقَالَتْ لَه : « اِنْتَظِرْ هُنا قَلِيلًا » . وَأَغْلَقَتِ الْبابَ فِي وَجْهِه ، وَعَادَتْ لِتَجْلِسَ مَعَ والِدِها إلى الْمائِدَة ، وَتُتَمَّ طَعامَها ، بِدُونِ أَنْ تَتَفَوَّهَ بِكَلِمَةٍ واحِدَة ، وَقَدْ ظَهَرَ الْمائِدَة ، وَتُتَمَّ طَعامَها ، بِدُونِ أَنْ تَتَفَوَّهَ بِكَلِمَةٍ واحِدَة ، وَقَدْ ظَهَرَ

الْخُوفُ وَالرَّعْبُ عَلَى وَجُهِهَا ، وَارْتَعَشَ جَسَدُهَا ، وَأَخَذَ صَدْرُهَا يَعْلُو وَيَهْبِطُ فِي سُرْعَة ، وَأَنْفَاسُهَا تَتَلاحَق . . . فَسَأَلَهَا أَبُوهَا الْمَلِك : « مَاذَا جَرَى ، يا بُنَيِّتِي الْحَبِيبَة ؟ ماذَا يُخِيفُك ؟ مَنْ هٰذَا الَّذِي أَرادَ أَنْ يَغْطَفَك ؟ مَنْ هٰذَا الَّذِي أَرادَ أَنْ يَراكِ وَيُحَدِّثُك ؟ أَهُو عِمْلاق يُريدُ أَنْ يَغْطَفَك ؟ ! »

أَجابَتِ الْأَمِيرَة : « لا ً ، يا أَبتِ الْعَزِيز . . . إِنَّهُ ضِفْدِعٌ أَبْلَهُ غَبِيّ ، أَخْرَجَ لِى كُرتِي الذَّهَبِيَّة ، مِنَ الْبِئْرِ الْعَمِيقَةِ الْمُظْلِمَة . . . » أَبْلَهُ غَبِيّ ، أَخْرَجَ لِى كُرتِي الذَّهَبِيَّة ، مِنَ الْبِئْرِ الْعَمِيقَةِ الْمُظْلِمَة . . . » وَكَيْفَ ظَهَرَ وَقَصَّت عَلَى أَبِيها قِصَّة سُقُوطٍ كُرتِها فِي الْبِئْر ، وَكَيْفَ ظَهَرَ وَقَصَّت عَلَى أَبِيها قِصَّة سُقُوطٍ كُرتِها فِي الْبِئْر ، وَكَيْفَ ظَهَرَ

لَهَا هٰذَا الضَّفْدِعُ الْعَجِيبِ ، وَأَعَادَ إِلَيْهَا الْكُرَةِ . . .

فَقَالَ الْمَلِك : « وَلِماذا أَتَى الْآنَ إِلَى هُنا ؟ وَأَىَّ شَيْءٍ يُريد ؟ »



فَرَدَّتِ الْأَمِيرَةُ فِي خَوْفَ :

( إِنَّ لَهٰذَا الضِّفْدِعَ الْمُخِيفَ ،

قَدْ قَالَ لِي إِنَّهُ سَيُعِيدُ إِلَى كُرِي قَدْ قَالَ لِي إِنَّهُ سَيُعِيدُ إِلَى كُرِي النَّهَ مِينَة ، إِذَا وَعَدْتُهُ أَنْ يَكُونَ الذَّهَبِيَّة ، إِذَا وَعَدْتُهُ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي لَعِبِي ، وَسَمَحْتُ لَهُ أَنْ يَكُونَ رَفِيقِي فِي لَعِبِي ، وَسَمَحْتُ لَهُ أَنْ يَكُونَ يَأْكُلُ عَلَى مَا يُدَيِّي ، وَمِنْ صَحِينِي ، وَمِنْ صَحِينِي ، وَأَذِنْتُ لَهُ أَنْ يَنَامَ فِي حُجَرَيِي ، وَمِنْ صَحِينِي ، وَأَذِنْتُ لَهُ أَنْ يَنَامَ فِي حُجَرَتِي ... وَحَينَا فَي ذَلِكُ ، وَحِينَا وَحِينَا وَحِينَا وَحَينَا مَ فَي حُجَرَتِي ... وَحَينَا مَ فَي خُونَا مَا فَي ذَلِكُ ، وَحِينَا وَحَينَا مَا فَي ذَلِكُ ، وَحِينَا وَحَينَا مَا فَي ذَلِكُ ، وَحِينَا وَحَينَا مَا فِي ذَلِكَ ، وَحِينَا مَا فِي خَلِي ذَلِكَ ، وَحِينَا وَحَينَا مَا فَي ذَلِكَ ، وَحِينَا وَحَينَا مَا فَي ذَلِكَ ، وَحِينَا مَا فَي ذَلِكَ ، وَحِينَا مَا فَي ذَلِكَ ، وَحِينَا فَي فَا فَي ذَلِكَ ، وَحِينَا فَي ذَلِكَ ، وَحِينَا فَي فَا فَي فَا فَي ذَلِكَ ، وَحِينَا فَي فَا فَي فَا فَي فَا فَي فَا فَي فَا فَي ذَلِكَ ، وَعِنْ فَي فَا فَا

وَعَدْتُهَ لَمْ أَكُنْ - فِي الْحَقِيقَةِ - أَنْوِى أَنْ أَفِي لَهُ بِوْعُودِى ، لأَنَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْماء ، وَاعْتَقَدْتُ أَنِّى لَنْ أَراهُ مَرَّةً أُخْرَى ... وَهَا هُوَذَا قَدْ أَتَى يَطْلُبُ مِنِي أَنْ أَفِي بِوُعُودِي ... إِنِّى أَخَافُ مِنْهُ وَهَا هُوذَا قَدْ أَتَى يَطْلُبُ مِنِّى أَنْ أَفِي بِوُعُودِي ... إِنِّى أَخَافُ مِنْهُ - يَا أَبْتِ الْعَزِيزِ - فَهُو قَبِيحُ الْمَنْظَرَ ، مُبَلَّلٌ بِالْهاءِ وَالطِّين ... مُخِيف ... وَلا أُحِبُّ أَنْ أَراه ... »

وَ بَدَأَتِ الْأَمِيرَةُ تَبْكِي فِي حُرْقَةٍ وَغَيْظٌ . . .

فقالَ الْمَلِك : « لا تَبْكِى يَا حَبِيبَي ، وَلاَ عَالَى ... اِذْهَبِي يَا بُنَيْتِى الْعَزِيزَة ، وَافْتَحِى لَهُ الْبَابِ . . . وَاعْلَمِى أَنَّ الْإِنْسانَ الْمُودَّبِ الْوَاءِ بِالْوَعْدِ مِنْ صِفاتِ الْإِنْسانِ الْعَاقِلِ الْمُهَدَّبِ ... وَاعْلَمَ وَقَى ... إِنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ مِنْ صِفاتِ الْإِنْسانِ الْعَاقِلِ الْمُهَدَّبِ ... وَأَنَا لا أُحِبُّ أَنْ تَعِدَ ابْنَتِي أَحَدًا مَهْمَا يَكُنْ - ثُمَّ لا تَنِي بِوَعْدِها ... إِنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ - يَا بُنَتِي الْحَبِيبَة مِنْ أَحْسَنِ الصّفاتِ الَّتِي يَتَحَلَّى إِنَّ الْوَفَاءَ بِالْوَعْدِ - يَا بُنَتِي الْحَبِيبَة مِنْ أَحْسَنِ الصّفاتِ الَّتِي يَتَحَلَّى بِهَا الْإِنسانِ ... أَمَّا مَنْ يَعِدُ وَلا يَفِي بِوَعْدِه ، فَهُوَحَقِير ، لا يَشِقُ بِهِ أَحَد ، وَلا يُحِبُّهُ أَحَد ... فلا تَعِدِى أَحَداً بِشَيْءٍ مَّا إِلَّا إِذَا كُنْ بَعِدُ مُؤْمِنَ عَلَى الْوَفَاءِ بِمَا تَعِدِينَ بِه ... قُومِي يَا حَبِيبَتِي ، وَافْتَحِي كُنْ مَا وَعَدْتِهِ بِه ، كَمَا تَقُولِين ... وَتَعَلَمِي أَنَّ الْمَنْظَرَ الْمُنْظَرَ الْمُنْظَرَ عُلِي الْحَقِيقَةِ دَائِما ، فَالثَّعْبَانُ - مَثَلًا نَاعِمُ الْمُلْمَس ، وَلَوْ أَنَّهُ ضَفْدِعُ قَبِيحُ مُخِيف ، كَمَا تَقُولِين ... وَتَعَلَمِي أَنَّ الْمَلْمَس ، وَلَوْ أَنَّهُ ضِفْدِعُ قَبِيحٌ مُخِيف ، فَالثَّعْبانُ - مَثَلًا نَاعِمُ الْمُلْمَس ، وَنَعَلَمِي أَنَّ الْمُلْمَس ، وَلَوْ أَنَّهُ عِلَى الْحَقِيقَةِ دَائِما ، فَالثَّعْبَانُ - مَثَلًا نَاعِمُ الْمُلْمَس ،

إغْتاظَتِ الْأَمِيرَةُ غَيْظاً شَدِيداً ، وَكَادَتْ تَدْفَعُهُ بِرِجْلِها بَعِيداً عَنْها ، لكِنَّ أَباها قالَ لَها : « صَبْراً صَبْراً ، يا بِنْتِي ... إِنَّهُ يَتَكَلَّمُ كَلاماً حَسَناً ، فَهُوَ لا يُرِيدُ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى الْمائِدَةِ بِمَنْظَرِهِ الْقَذِرِ هٰذَا ، فَافْعلِي مَا يُرِيد ، وَاذْهَبِي بِهِ إِلَى الْحَمَّامِ ، وَنَظَفِيهِ جَيِّداً ... وَسَأَنْتَظِرُكُما حُتَّى تَعُودا ، فَنَأْ كُلَ جَمِيعاً مَعاً » .

ذَهَبَتِ الْأَمِيرَةُ إِلَى الْحَمَّامِ ، وَالضَّفْدِعُ يَمْشِي وَراءَها مَرْفُوعَ الرَّأْسِ فَرْحان . . فَلَمَّا السَّتَحَمِّ ، وَزالَ عَنْهُ التَّرابُ وَالطِّين ، جَفَّفَتْهُ الْأَمِيرَةُ فَرْحان . . فَلَمَّا السَّتَحَمِّ ، وَزالَ عَنْهُ التَّرابُ وَالطِّين ، جَفَّفَتْهُ الْأَمِيرَةُ

في فُوطَة كَبِيرَة ، فَشَكَرَهَا الضِّفْدِعُ قائلًا : ، شُكْراً لَكِ يا أَمِيرَنِي الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة ، أَلْفَ شُكْر ... والْآنَ عَلَيْكِ أَنْ تَحْمِلِينِي عَلَى صَدْرِك ، وَتَذْهَبِي بِي إِلَى حُجْرَةِ الْمَائِدَة ، لِنَتَغَدَّى مَعَ أَبِيكِ الْمَلِكِ الْعَظِيم » . وَتَذْهَبِي بِي إِلَى حُجْرَةُ وَهِي كارِهَةُ غَضْبَى ... فَلَمَّا دَخَلا حُجْرَةَ حَمْلَتُهُ الْأَمِيرَةُ وَهِي كارِهَةُ غَضْبَى ... فَلَمَّا دَخَلا حُجْرَة الْمَائِدَة ، وَضَعَتْهُ عَلَى الْأَرْض ، وَجَلَسَتْ هِي عَلَى كُرْسِيِّها ، وَأَرادَتُ أَنْ تُقَدِّمَ لَهُ بَعْضَ الطَّعام في طَبَق تَضَعُهُ عَلَى الْأَرْضِ أَمَامَه ، بِجوارِ أَنْ تُقَدِّم لَهُ بَعْضَ الطَّعام في طَبَق تَضَعُهُ عَلَى الْأَرْضِ أَمَامَه ، بِجوارِ كُرْسِيِّها ، فَقالَ لَها ، وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْها نَظَراتِ تَوَسُّلِ وَحُبٍ وَرَجاء : كُرْسِيِّها ، فَقالَ لَها ، وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْها نَظَراتِ تَوَسُّلِ وَحُبٍ وَرَجاء : كُرْسِيِّها ، فَقالَ لَها ، وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْها نَظَراتِ تَوَسُّلُ وَحُبٍ وَرَجاء : « لِماذا تُعامِلِينَنِي هَذِهِ الْمُعامَلَةَ الْقَاسِيَة ، أَيَّتُها الْأَمِيرَةُ اللَّطِيفة ؟ ... (لِماذا تُعامِلِينَنِي هَذِهِ الْمُعامَلَةَ الْقَاسِيَة ، أَيَّتُها الْأَمِيرَةُ اللَّطِيفة ؟ ... إلْفَعِينِي إِلَيْك ! »

تَرَدَّدَتِ الْأَمِيرَةُ لَحْظَة ، فقالَ لَها أَبُوها : « أَجْلِسِيهِ عَلَى الْكُوْسِيِّ اللَّوْسِيِّ الْكُوْسِيِّ اللَّذِي بَحُوَارِكِ » .

فَلَمَّا وَضَعَتِ الْأَمِيرَةُ الضَّفْدِعَ عَلَى الْكُرْسِيّ ، قالَ لَها : « أَجْلِسِينِي عَلَى الْمَاثِدَة ! »

فَأَجْلَسَتْهُ عَلَى الْمائِدَة ، فَقالَ لَها : « قَرِّبِي صَحْنَكِ الذَّهَبِيَّ مِنْ مُعَاً » . مِنْ ، لِنَأْكُلُ مِنْهُ مَعاً » .

فَرَفَضَتِ الْأَمِيرَة ، وَأَبْعَدَتْ عَنْهُ صَحْنَها ، وَوَضَعَتْ أَمامَهُ صَحْنَها ، وَوَضَعَتْ أَمامَهُ صَحْنَا آخَرَ ، فَقالَ لَها الضَّفْدِع : « لا ... قَرَّبِي مِنِّي صَحْنَكِ أَنْتِ



الَّذِي تَأْكُلِينَ مِنْه ، لآكُلَ مِنْهُ مَعَك ! »

فَقَالَ الْمَلِكُ لِابْنَتِه : « افْعَلِى مَا يُرِيد ، يَا بُنَيِّنِي الْحَبِيبَة ، فَقَدُ وَعَدْتِهِ بِأَنْ يَأْكُلَ مِنْ صَحْنِك ، وَعَلَيْكِ أَنْ تَغِي بِوَعْدِك » .

فَاضطُّرَتِ الْأَمِيرَةُ أَنْ تُقَرِّبَ مِنَ الضَّفْدِعِ صَحْنَهَا الذَّهَبِيّ ،

وَهِيَ مُتَأَلَّمَةً مُشْمَئِزَّةً . . .

تَناوَلَ الضَّفْدِعُ الْفُوطَة ، وَوَضَعَها عَلَى صَدْرِه ، وَبَدَأَ يَشْرَبُ الْحِسَاءَ بِالْمِلْعَقَة . . . فَلَمَّا انْتَهَى مِنَ الْحِسَاء ، تَنَاوَلَ الشُّوكَةَ وَالسَّكِّينِ ، وَجَعَلَ يَأْكُل - في رقَّةٍ وَيَهْذِيب - اللَّحْمَ الْمَشْويّ ، وَالْبَطَاطِسَ الْمُحَمَّرَة ، وَالْفَطَائِرَ الْمَحْشُوَّة ... ثُمَّ أَكُلَ مَوْزَةً وَتُفَّاحَة ... وَكَانَ الْخَدَمُ يَخْدُمُونَهُ فِي احْتِرام ، وَيُقَدِّمُونَ إِلَيْهِ كُلَّ مَا يَطْلُب ، وَكَأَنَّهُ ضَيْفٌ عَظِيمِ ! ... أَمَّا الْمَلِكُ فَكَانَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فِي إِعْجابٍ ، وَيَقُولُ فَى نَفْسِه : « لهذا مَخْلُوقٌ غَريب ! ... إِنَّهُ يَتَصَرَّفُ وَكَأَ أُمِيرٌ جَلِيل ، وَلا يَتَصَرَّفُ تَصَرُّفَ الضَّفَدِعِ الْأَبْلَهِ الْغَبِيّ ، كَمَا تَقُولُ

وَ بَعْدَ أَنِ انْتَهُوْا مِنَ الْغَدَاء ، مَسَحَ الضِّفْدِعُ يَدَيْهِ وَفَمَهُ بِالْفُوطَة ، وَقَالَ : « لَقَدْ شَبعْت ... الْحَمْدُ لِله ! »

فَنَهَضَ الْمَلِكُ وَالْأَمِيرَة . وَقَالَ الضَّفْدِع ، وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى الْأَمِيرَة :



۱ أنزليني » .

حَقِيقَةً إِنَّ كَلْبَ الْأَمِيرَةِ وَقِطَّتُهَا يَنامَانِ أَخْيَاناً مَعَها فِي السَّرِير ... للْكِنْ كَيْفَ تَسْتَطِيعُ النَّوْمَ بجوارِ لهذا الضِّفْدِعَ الْقَبِيحِ الْمُخِيفِ؟! للْكِنْ كَيْفَ تَسْتَطِيعُ النَّوْمَ بجوارِ لهذا الضِّفْدِعَ الْقَبِيحِ الْمُخِيفِ؟! وَمَا كَادَتِ الْأَمِيرَةُ تَخْلَعُ ثِيابَها ، وَتَرْتَدِي قَمِيصَ نَوْمِها ، وَمَا كَادَتِ الْأَمِيرَةُ تَخْلَعُ ثِيابَها ، وَتَرْتَدِي قَمِيصَ نَوْمِها ،



وَتَأْوِى إِلَى فِراشِها ، وَتَضَعُ رَأْسَها عَلَى الْوِسادَة ، حَتَّى رَأْتِ الضَّفْدِعَ فِى وَسَطِ الْحُجْرَةِ يَقُولُ لَها : « كَيْفَ تَهْرُبِينَ مِنِّى ؟ أَكُمْ نَتَعاهَدْ عَلَى أَنْ أَنَامَ فِي سَرِيرِكِ ؟ ! »

فَزِعَتِ الْأَمِيرَةُ أَشَدَّ الْفَزَع ، وَقَالَت : « كَيْفَ دَخَلْت ؟! » « دَخَلْتُ مِنْ تَحْتِ الْباب !... أَلا تَرَيْنَ أَنَّ الْباب مُرْتَفِعٌ قَلِيلاً عَنِ الْأَرْضِ ؟ »

- « وَماذا تُريدُ الْآن ؟ ! »

- « لا أُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَنِي بِوُعُودِك! »

وَتَقَدَّمَ نَحُوها ، وَقَالَ : « اِرْحَمِینِی أَیَّتُها الْأَمِیرَة ... لا تَكُونِی قَاسِیَةً عَلَیَّ ... لا تَكُونِی قاسِیَةً عَلَیَّ ... لا تَحْتَقِرِیِنی ، وَلا تَسْخَرِی مِنِّی ... إِنِّی بائِسٌ مِسْكِین ، مُحْتَاجٌ إِلَی حُبِّكِ وَحَنَانِك » .

فَأَزاحَتْهُ الْأَمِيرَةُ عَنْهَا بِقَدَمِهَا ، وَجَرَتْ إِلَى الْبَابِ ، وَفَتَحَتْه ، وَخَرَجَتْ إِلَى الْبَابِ ، وَفَتَحَتْه ، وَخَرَجَتْ تَجِرِى ، وَهِي تَصِيحُ فِي الضِّفْدِع : « إِنْ لَمْ تَبْتَعِدْ عَنِي . وَخُرَجَتْ تَجُرِى ، وَهِي تَصِيحُ فِي الضِّفْدِع : « إِنْ لَمْ تَبْتَعِدْ عَنِي . وَتُخادِرِ الْقَصْرَ فَوْراً ، قَتَلْتُك . . . أَفَهِمْت ؟ . . . سَأَقْتُلُك ! »

أَخَذَ الضَّفْدِعُ يَجْرِى وَراءَ الْأَمِيرَةِ قَدْرَ طاقَتِه ، وَهُوَ يَقُولُ فِي تَضَرُّع مِنْ الضَّفَافِي مِنِّى ... إِنِّى تَضَرُّع وَخُشُوع : «أَيَّهُا الْأَمِيرَةُ الْعَزِيزَة ، لاَتَخافِي مِنِّى ... إِنِّى أَخِبُك ... وَلَيْتَكِ تُحِبِينَنِي ، كَما وَعَدْتِنِي مِنْ قَبْل ، عِنْدَ الْبِئْر ... أَجِبُك ... وَلَيْتَكِ تُحِبِينَنِي ، كَما وَعَدْتِنِي مِنْ قَبْل ، عِنْدَ الْبِئْر ...



أَنَا بَائِشٌ مِسْكِينَ ... وَقَدْ تَعَذَّبْتُ سِنِينَ طَوِيلَة ، فَارْحَمِينِي ، وَكُونِي عَطُوفاً عَلَى ... إِنِّى أَسْتَحِقُ عَطْفَكِ وَرَحْمَتَك ، أَيَّمُا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَة ... يا أَجْمَلَ مَنْ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ ، أَنَا مُحْتَاجٌ أَشَدَّ الإحْتِياجِ إِلَى شَفْقَتِكِ وَحَنَانِك ... فَإِنْ لَمْ تُحبِينِي ، وَتُشْفِقِي عَلَى ، عُدْتُ إِلَى الْبِثْرِ شَفْقِينَة ، وَحَنانِك ... فَإِنْ لَمْ تُحبِينِي ، وَتُشْفِقِي عَلَى ، عُدْتُ إِلَى الْبِثْرِ اللَّهِينَة ، وَعِشْتُ هُناكَ فِي الطِّينِ وَالظَّلام ، حَتَّى أَمُوت ... حِنِّى عَلَى الْأَحْمِينِي » .

كَانَتِ الْأَمِيرَةُ قَدِ ابْتَعَدَتْ عَنِ الضَّفْدِعِ ، فَلَمْ تَسْمَعُ كَلامَهُ كُلَّه ... وَأَخَذَتُ عَبِرى فِي أَنْحاءِ الْقَصْرِ ، تَهْبِطُ وَتَصْعَد ، وَجُرِى وَتَقِف ، وَجُرِى وَتَقِف ، حَتَى اعْتَقَدَت أَنَّهَا قَدْ تَخَلَّصَت مِنَ الضَّفْدِعِ الْقَبِيحِ الْمُخِيف، وَتَقِف ، حَتَى اعْتَقَدَت أَنَّهَا قَدْ تَخَلَّصَت مِنَ الضَّفْدِعِ الْقَبِيحِ الْمُخِيف، في حِينَ كانَ هُو يَجْرى باحِثاً عَنْها في كُلِّ مَكان ...

وَكَانَ الْحُجُرات ، وَيَخْرَجُ مِنْ الْحُدَمُ مِنْ وَلَهُ وَهُو يَدْخُلُ الْحُجُرات ، وَيَخْرَجُ مِنها ، وَيَقْفِزُ فِي الْأَبْهَاءِ الطَّوِيلَة ، وَعَلَى وَجْهِهِ عَلاماتُ الْحُزْنِ وَالْحَسْرَة ، فَيَضْحَكُونَ لِرُ وَيَتِه ، وَيَسْخَرُ ونَ مِنْه ... أَمَّا الْأَمِيرَةُ فَكَانَتِ الْوَحِيدَة فَيَضْحَكُونَ لِرُ وَيَتِه ، وَيَسْخَرُ ونَ مِنْه ... أَمَّا الْأَمِيرَةُ فَكَانَتِ الْوَحِيدَة فِي الْقَصْرِ الَّتِي لاَّجِدُ سَبِيلاً إِلَى الضَّحِكِ وَالسُّخْرِيَة ، وَإِنَّما كَانَت تُحاوِلُ الْهَرَب ، وَهِي تَبْكِي وَتَنْتَحِب ، فَإِن الضَّفْدِعَ لَمْ يَكُن تُحاوِلُ الْهَرَب ، وَهِي تَبْكِي وَتَنْتَحِب ، فَإِن الضَّفْدِع لَمْ يَكُن يُكُن يُصَايِقُ عَيْرَها مِنْ سُكَّانِ الْقَصْرِ ، مَعَ أَنَّهَا الْأَمِيرَةُ اللَّطِيفَةُ الْجَمِيلَة ، يُضايِقُ غَيْرَها مِنْ سُكَّانِ الْقَصْرِ ، مَعَ أَنَّهَا الْأَمِيرَةُ اللَّطِيفَةُ الْجَمِيلَة ، بُتُ الْمَلِكِ الطَّيْبِ الْعَادِل ...

وَبَيْنَمَ الْأَمِيرَةُ عَلَى سَطْحِ الْقَصْرِ ، تُحَدِّثُ نَفْسَها أَنَّها قَدْ نَجَتْ مِنْ لَهٰذَا الضِّفْدِعِ الثَّقِيلِ الْمُخِيفَ ، الْقَبِيحِ الشَّكُل ، وَنَظُنُّ أَنَّهُ لَنْ يَسْتَطِيعَ الصَّعُودَ إِلَيْها ، إِذْ رَأَتُهُ عَلَى رَأْسِ السَّلَم يُنادِيها ، وَيَقُولُ لَها : يَسْتَطِيعَ الصَّعُودَ إِلَيْها ، إِذْ رَأَتُهُ عَلَى رَأْسِ السَّلَم يُنادِيها ، وَيَقُولُ لَها : « يَا أَمِيرَ تِي الْعَزِيزَة ، لِماذا تَكْرَهِينَنِي هَكَذَا ، وَتَهْرُبِينَ مِنِي ؟! ... إنّ أُريدُ أَنْ نَكُونَ أَصْدِقَاء . . . فَهَيّا نَنْزِلْ لِنَسْتَرِيح ! »

رِ بِهُ مَّ مَا مُونَ مُصَاوِعً مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُتَعِدُّ عَنِّى ... اِلْمُتَعِدُّ وَ إِلَّا قَتَلْتُكُ ». فَصَرَخَتُ فِيهُ: « اُسْكُت ... الْبُتَعِدُ عَنِّى ... اِلْبَتَعِدُ وَ إِلَّا قَتَلْتُكُ ». ثُمَّ فَكَرَتُ وَفَكَرَتُ ، وَ بَدَأَتُ تَخْطُو خُطُواتٍ بَطِيئَةً ، حَتَى وَصَلَتْ

إِلَى السُّلَّمِ ، وَقَالَتْ لِلضَّفْدِعِ : « اِنْزِلْ خَلْفِي » .

وَلَمَّا وَصَلَتْ إِلَى حُجْرَتِها ، نادَت كُلْبَها الْمُدَلَّل ، وَقِطَّتَها الظَّرِيفَة ، وَهِيَ تَعْتَقِدُ أَنَّ الضَّفْدِعَ سَيَخافُ مِنْهُما ، حِينَا يَراهُما ، وَيَغَادِرُ الْقَصْرِ . . . . وَيَبْعَادُرُ الْقَصْرِ . . . .

حَمَلَتِ الْأَمِيرَةُ الْكَلْبَ وَالْقِطَّةَ إِلَى سَرِيرِهَا الْفَخْم ، وَأَخَذَتْ تَسَلَّى بِمُدَاعَبَهِما . . . وَإِذَا الضَّفْدِعُ يَدْخُلُ الْحُجْرَة ، وَيَدْنُو مِنَ السَّرِير ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَمِيرَةِ بِعَيْنَيْهِ الْوَاسِعَتَيْن . . . فأَمْسَكَتِ الْأَمِيرَةُ السَّرِير ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَمِيرَةِ بِعَيْنَيْهِ الْوَاسِعَتَيْن . . . فأَمْسَكَتِ الْأَمِيرَةُ السَّرِير ، وَيَنْظُرُ إِلَى الْأَمِيرَةِ بِعَيْنَيْهِ الْوَاسِعَتَيْن . . . فأَمْسَكَتِ الْأَمِيرَةُ الْكَلْبَ بِيُمْنَاهَا ، وَالْقِطَّةَ بِيُسْرَاهَا ، فَلَمْ يَخَفِ الضَّفْدِع ، وَلا تَحَرَّكُ الْكَلْبَ وَالْقِطَّةِ نَظُرات قاسِية ، فَجَلَسَ مِنْ مَكَانِه ، وَإِنَّمَا نَظُرَ إِلَى الْكَلْبِ وَالْقِطَّةِ نَظُرات قاسِية ، فَجَلَسَ الْكَلْبُ وَالْقِطَّةُ تَحْتَ قَدَمَى الْأَمِيرَة ، الْكَلْبُ وَالْمَتِ الْقِطَّةُ تَحْتَ قَدَمَى الْأَمِيرَة ،

وَهُما يَتَطَلَّعان إِلَى الضَّفْدِعِ فِي خُوف !

مَشَى الضَّفْدِعُ حَتَّى اقْتَرَبَ مِنَ السَّرِيرِ ، وَجَعَلَ يَقَفِزُ إِلَى حَافَّتِه ،

لَكِنَّهُ لَمْ يَنْجَحْ فِي الصَّعُودِ إِلَيْهِ . . .

كَانَتِ الْأُمِيرَةُ خَائِفَةً ، لَكِنَّ خَوْفَهَا لَمْ يَكُنْ شَدِيداً ؛ لأَنَّ مَعَهَا كُلُّبُهَا وَقِطُّتُهَا ، وَلِأَنَّ الضَّفْدِعَ لا يَسْتَطِيعُ الْقَفْزَ إِلَى السَّريرِ ! فَأَخَذَت تَنْظُرُ إِلَيْهِ لَحْظَةً بَعْدَ أَخْرَى ، فَلَفَتَ نَظَرَها أَنَّ عَلَى رَأْسِهِ تاجاً ذَهَبيا ، مُرَصَّعاً بِالْجَواهِرِ الثَّمِينَة ، كَتِيجانِ الْمُلُوك ، وَلَمْ تَكُنْ قَدْ تَنَبَّهَتْ إِلَى لهذا التَّاجِ مِنْ قَبْلِ . . .

عَجِبَتِ الْأَمِيرَة ، وَأَخَذَتْ تُفَكِّر . . . ماذا يَكُونُ هذا الضَّفْدِعُ الْقَبِيحُ الشَّكْلُ ؟ وَلِماذا يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاجاً كَتاجِ الْمُلُوكِ ؟ وَمَتَى كَانَتِ الْحَيَواناتَ تَضَعُ تِيجاناً ثَمِينَةً عَلَى رُمُوسِها ؟ إِنَّ لِلْهُدُهُدِ رِيشَاتِ فَوْقَ رَأْسِه ، يَقُولُ النَّاسُ عَنْهَا إِنَّهَا تَاج . . . لَكِنَّهُ تَاجٌ مِنَ

الرِّيش ، وَلَيْسَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْجَواهِر ! . . . .

في الْوَقْتِ الَّذِي كَانَتِ الْأَمِيرَةُ تُفَكِّرُ في هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ وَغَيْرِهَا ، كَانَ الضَّفْدِعُ يَقْفِرْ ، وَيُحَاوِلُ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى السَّرِيرِ ، حَتَّى تَعِبَ وَأَصَابَهُ الْإِعْيَاء ، فَوَقَفَ يَنْظُرُ إِلَى الْأَمِيرَةِ فَى اسْتَرْحَام ، وَيَقُولُ لَهَا : ﴿ أَيُّهُا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة ، لَقَدْ تَعِبْتُ جِدًّا ، وَأَعْتَقِدُ أَنَّكِ

سَتَعْطِفِينَ عَلَى "، وَتَرْفَعِينَنِي إِلَى سَرِيرِك . . . نَعَم ؛ يَحِبُ أَنْ تَرْفَعِينِي إِلَى سَرِيرِك . . . نَعَم ؛ يَحِبُ أَنْ تَرْفَعِينِي إِلَى سَرِيرِك . . . نَعَم ؛ يَحِبُ أَنْ تَرْفَعِينِي إِلَى سَرِيرِك ، فَقَدْ تُواعَدْنا عَلَى ذلِك ، قَبْلَ أَنْ أُخْرِجَ لَكِ كُرَتَكِ الذَّهَبِيَّة . . . عَلَيْكِ أَنْ تَفَى بِمَا وَعَدْت ! »

وَلَمْ تَعْطِفْ عَيْظُ الْأَمِيرَةِ وَغَضَبُهَا ، وَلَمْ تَعْطِفْ عَلَى الضَّفْدِعِ الْمِسْكِين ، بَلْ مَدَّتْ يَدَها ، وَقَبَضَتْ عَلَيْه ، وَضَرَبَتْ بِهِ الْحائِطَ الْمِسْكِين ، بَلْ مَدَّتْ يَدَها ، وَقَبَضَتْ عَلَيْه ، وَضَرَبَتْ بِهِ الْحائِطَ قَائِلَة : « فَلْتَذْهَبْ إِلَى الْجَحِم ! »

لَكِنَّ الضَّفْدِعَ لَمَسَ الْحائِط ، وَسَقَطَ عَلَى الْأَرْض ، بِدُونِ الْخَيْرِةُ مَنَّةً الْخَيْرِةُ مَنَّةً الْفَرْضِ ، بِدُونِ الْمُفْوَةُ مَنَّةً الْفَيْرِةُ مَرَّةً الْفَيْرِةُ مَرَّةً الْفَيْرِةُ مَرَّةً الْفِيَة ، وَقَالَت : « أَهْذِهِ شَفَقَتُكِ عَنَى ؟ . . . كواك . . . . » فَقَبَضَتْ عَلَيْهِ الْأَمِيرَةُ مَرَّةً النِيَة ، وَقَالَت : « لا بُدَّ أَنْ أَتَّكُلَصَ مِنْك ، أَيُّهَا الضِّفْ بِعِ إِلَى الْحَائِطِ فِي قُوَّة ، فَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ سَلَماً يَقُول : « يا لَلْأَسَف! كواك . . . وا أَسَفاه! » كواك . . . وا أَسَفاه! »

فَأَمْسَكَتْ بِهِ الْأَمِيرَةُ فِي قَسْوَة ، وَقَذَفَتْ بِهِ الْمِرْآةَ فِي عُنْف ، فَانْكَسَرَ بَلُّورُ الْمِرْآة ، وَجُرِحَ الضِّفْدِعُ فِي صَدْرِه ، وَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ فَانْكَسَرَ بَلُّورُ الْمِرْآة ، وَجُرِحَ الضِّفْدِعُ فِي صَدْرِه ، وَسَقَطَ عَلَى الْأَرْضِ يَئِنُ وَيَتَوَجَّع ، وَالدَّمُ يَسِيلُ مِنْ صَدْرِه . . .

سَمِعَتِ الْأَمِيرَةُ أَنِينَ الضَّفْدِعَ وَتَوَجَّعَه ، وَرَأَتِ الدَّمَ يَنْبَثِقُ مِنْ صَدْرِه ، فَأَخَذَتُهَا الشَّفَقَةُ بِه ، وَعَطَفَتْ عَلَيْه ، وَعَرَفَتْ أَنَّهُ مِسْكِينٌ يَتَأَلُّم . وَأَنَّهُ يُحِبُّها . كَمَا يُحِبُّها كَلُّهَا ، وَكَمَا تُحِبُّها قِطَّتُهَا ، فَتَقَدَّمَتْ نَحْوَهُ فِي لُطْفِ وَحَنانِ ، وَقَدِ اغْرَوْرَقَتْ عَيْناها الزَّرْقاوانِ الصَّافِيَتان بالدُّمُوع ، وَقَالَتْ لَه : « لَقَدْ أَحْبَبْتُكَ أَيُّهَا الضَّفْدِع . . . وَإِنِّي لَحَزِينَةٌ لِمَا أَصَابَكَ ، فَاقْبَلْ عُذْرِي . . . لَقَدْ كُنْتُ أَخَافُ مِنْكَ وَأَسْتَقْذِرُكَ . . . لَكِنِّي الْآنَ أُحِبُّك . . . وَسَوْفَ أَضَمَّدُ لَكَ جُرْحَك ، وَأَضَعُ عَلَيْهِ الْقَطْنَ وَالشَّاشَ الْمُعَقَّم . . . اعْذُرْ بي . . . لَقَدْ كُنْتُ قَاسِيَةً عَلَيْك ! » وَفَجْأَةً رَأْتِ الْأَمِيرَةُ الْعَجَبَ الْعُجابِ! . . . رَأْتِ الضَّفْدِعَ الْقَبِيحَ الشَّكْلِ ، الْمُخِيفَ الْمَنْظَرِ ، يَنْتَفِح ، وَيَكُّبُرُ وَيَكُّبُر ، وَيَقِفُ عَلَى رَجُلَيْهُ ، وَيَرْتَفِعُ وَيَرْتَفِع ، حَتَّى صَارَ أَطْوَلَ مِنَ الْأَمِيرَة . . . ثُمَّ رَأْتُهُ يَمُدُّ يَدَيْهِ نَحْوَ الْجُرْحِ الَّذِي في صَدْره ، وَيَشْقُّ جِلْدَه ، فَيَسْقُطَ الْجِلْدُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَيَظْهَرُ شَابٌ فَتِي جَمِيلِ ، يَبْتَسِمُ لَها فِي أَدَبِ وَ وَدَاعُهُ ، وَفِي رَقَّةً وَمَهُدَّةً !

قَزِعَتِ الْأَمِيرَةُ فِي الْبِدايَةِ فَزَعاً شَدِيداً ، وَصَرَخَت . . . لَكِنَّ الْفَتَى الْجَمِيلَ تَقَدَّمَ نَحُوها ، وَانْحَنَى أَمامَها فِي أَدَب جَمّ ، وَقال : الْفَتَى الْجَمِيلَ تَقَدَّمَ نَحُوها ، وَانْحَنَى أَمامَها فِي أَدَب جَمّ ، وَقال : اللَّغَافِي ، أَيَّهُا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة . . . إِنَّ لِي قِصَّةً عَجِيبَة ، اللَّعَيْفَ أَلُكُ اللَّهِ عَلَيْك ، فَأَرْجُو أَنْ تُصْغِي إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْلُهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْلِهُ اللللللْلُهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللللللللللللْمُ الللل

طَأْطَأَتِ الْأَمِيرَةُ رَأْسَها في خَجَل . . . فَدَنا مِنْها الْفَتَى الْجَمِيل ،



وَأَمْسَكَ يَدَهَا فِي حَرَكَة مُهَذَّبة ، وَأَجْلَسَهَا عَلَى السَّرِير ، وَجَلَسَ إِلَى جَوارِهَا ، وَقَالَ : « إِنَّ الضَّفْدِعَ الْقَبِيحَ الشَّكْل ، الَّذِي كُنْتِ تَحَنَّقَرِينَهُ وَتَهْرُ بِينَ مِنْه . . . هُو أَنَا ! . . . أَنَا مَلْكُ بِلادِ « البُوك ، ، الَّتِي بِجُوارِ مَمْلَكَةِ أَبِيكِ الْعَظِيم . . . وَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَرْشَ الْمَمْلَكَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي . . . وَكَانَتْ لَى عَمَّةُ سَاحِرَةً شِرِيرَة ، عَرْشَ الْمَمْلَكَةِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي . . . وَكَانَتْ لَى عَمَّةُ سَاحِرَةً شِرِيرَة ،



لَهَا بِنْتُ قَبِيحَةُ الشَّكُلِ ، الْقِرْدُ أَجْمَلُ مِنْهَا . . . وَأَرادَتْ عَكَّتِي هَذِهِ أَنْ تَزُوَّجَنِي بِابْنَتِهَا الدَّمِيمَة ، فَرَفَضْت . . . فَسَحَرَتْنِي عَمَّتِي . وَصَيَّرَتْنِي ضِفْدِعاً قَبِيحَ الْمَنْظَرِ ، مُخِيفَ الشَّكُل . وَرَمَتْنِي ثَى الْبِئْرِ الَّتِي كُنْتِ تَجْلِسِينَ عَلَى شُورِها . . . فَإِنَّ الْغَابَةَ الْواسِعَةَ نِصْفُها يَتْبَعُ مُمْلَكَتَى ، وَنِصْفُها الْآخَرُ يَتْبَعُ مَمْلَكَةً أَبِيكِ الطَّيِّب . . . وَحِينَما سَحَرَتْني عَمَّتي قَالَتْ لِى : « لِتَكُنْ أَقْبَحَ ضِفْدِع . حَتَّى تُخَلَّصَكَ أَجْمَلُ أَمِيرَة فِي الدُّنيا . . . سَوْفَ تَظُلُّ حَبيساً في هٰذِهِ الْبئر ، الْعَمِيقَةِ الْحالِكَةِ الظَّلام . لا تَرَى أَحَداً ، وَلا يَراكُ أَحَد . . . وَلَنْ يَزُ وَلَ عَنْكَ السَّحْر ، وَلَنْ تَرْجِعَ إِلَى شَكْلِكَ الْآدَمِيّ ، وَلَنْ تَعُودَ شَابًّا جَمِيلاً ، إِلَّا إِذَا رَأَتُكَ أَجْمَلُ أُمِيرَةٍ فِي الدُّنْيَا ، وَاحْتَقَرَتْك ، وَسَخَرَتْ مِنْك ، ثُمَّ امْتَلَأَ قَلْبُها بِالشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْعَطْفِ عَلَيْك » . . . وَهَا أَنْتِ ذِى – أَيُّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْجَمِيلَةُ اللَّطِيفَة - قَدْ حَنَنْتِ عَلَى ۖ وَأَشْفَقْت ، بَعْدَ أَلِ احْتَقَرْتِنِي ، وَسَخِرْتِ مِنِّي ، وَأَسَلْتِ دَمِي . . . فَزالَ عَنِّي السِّحْرِ ، وَعُدْتُ إِنْسَاناً ، كَمَا تَرَيْنَى الْآن . فَلَكِ الشُّكُّرُ الْوَفِيرِ ، وَالْفَصْلُ الْجَزِيلِ . . . أَنَا مَدِينٌ لَكِ بِحَياتِي ، وَأَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَحْفَظَك ، وَأَنْ يَجْعَلَ الْخَيْرَ دائِماً عَلَى يَدْيَكُ ، أَيُّتُهَا الْأَمِيرَةُ الْعَظِيمَة » .

وَ فِي وَقْتِ وَاحِد ضَحِكَتِ الْأَمِيرَةُ وَقَهْقَهَت ، وَبَكَتْ وَانْتَحَبَت!..

ثُمَّ قَالَت : « كَمْ أَنَا سَعِيدَةُ الآن ، إِذْ كُنْتُ سَبَبًا فِي خَلاصِكَ مِنَ السِّحْر ! . . . وَكَمْ كَانَ أَبِي حَكِيمًا حِينَما أَمْرَ نِي أَنْ أَفِي بِوَعْدِي ! . . . فَلَوْ لَمْ أَف بِوَعْدِي ! . . . فَلَوْ لَمْ أَف بِما تَواعَدُنَا عَلَيْه ، عِنْدَما أَخْرَجْتَ كُرَ فِي الذَّهَبِيَّة ، مِنَ الْبِشْرِ اللَّعِينَة ، لَبَقِيتَ – أَيُّهَا الْمَلِكُ الشَّابُ فِيفْدِعاً قَبِيحاً مُخِيفاً ! » اللَّعِينَة ، لَبَقِيتَ – أَيُّها الْمَلِكُ الشَّابُ فِيفْدِعاً قَبِيحاً مُخِيفاً ! »

قالَ الْمَلِكُ الشَّابِ : « هَيَّا نَذْهَبْ إِلَى أَبِيكِ الْعَظِيمِ ، لِأَقْصَّ عَلَيْهِ أَمْرِى أَوَّلاً ، ثُمَّ أَخْطُبَكِ مِنْهُ ثانِياً . . . أَرْجُو أَنْ تُوافِقِي ، وَأَنْ يُبارِكَ أَبُوكِ زُواجَنا ! »

وَفِي هٰذِهِ اللَّحْظَة ، فُتِحَ بابُ الْحُجْرَة ، وَدَخَلَ الْمَلِك ، لِيَطْمَئِنَّ عَلَى ابْنَتِهِ الْحَبِيبَة . . . وَكَمْ كَانَتْ دَهْشَتُهُ وَغَضَبُه ، حِينَا وَجَدَ مَعَها شابًا جَمِيلًا غَريباً ، لَمْ يَسْبِقْ أَنْ رَآه !

وَقَبْلَ أَنْ يُفِيقَ الْمَلِكُ مِنْ دَهْشَتِه ،كانَ الْمَلِكُ الشَّابُّ قَدْ تَقَدَّمَ نَحْوَه ، وَانْحَنَى أَمَامَه ، وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى جِلْدِ الضَّفْدِعِ الْمُلْقَى عَلَى الْأَرْضِ !

وَقَصَّتِ الْأَمِيرَةُ عَلَى أَبِيها قِصَّةَ « الْمَلِكِ الضَّفْدِع » ! فَعَجِبَ الْمَلِكُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ الْغَرِيبَة ، وَامْتَلاَّ قَلْبُهُ غَيْظاً مِنَ الْعَمَّةِ السَّاحِرَة ، الْمَلِكُ مِنْ هَذِهِ الْقِصَّةِ الْعَرِيبَة ، وَامْتَلاَّ قَلْبُهُ غَيْظاً مِنَ الْعَمَّةِ السَّاحِرة ، اللّهَ أَنْ كَانَ خَلاصُ الّتِي سَحَرَتِ ابْنَ أَخِيها ضِفْدِعاً قَبِيحاً . . . وَحَمِدَ اللهَ أَنْ كَانَ خَلاصُ الْمَلِكِ الشَّابِ ، وَزَوالُ السِّحْرِ عَنْه ، بِسَبِ ابْنَتِهِ الْعَزِيزَة ، الْمَلِكِ الشَّابِ ، وَزَوالُ السِّحْرِ عَنْه ، بِسَبِ ابْنَتِهِ الْعَزِيزَة ،



فَاحْتَضَنَّ ابْنَتُهُ وَقَبَّلُها ، وَاحْتَضَنَ الْمَلِكَ الشَّابُّ وَقَبَّلَه ، وَقالَ : الْحَمْدُ لِلهَ الَّذِي رَزَقَنِي بِكَ ابْناً عَلَى الْكِئِر . . . أَنْتَ ابْنِي مُنْذُ الْيَوْم ! ، وَمَضَتْ أَيَّام . . . ثُمَّ طَلَبَ الْمَلِكُ الشَّابِ ، مِنْ أَبِيهِ الْجَدِيد . أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بإخْراجِ الْكُنُوزِ الْمَخْبُوءَةِ فِي الْبِئْرِ . الَّتِي ظَلَّ مَسْحُوراً فِيها سِنِينَ عَلَداً ؛ فَقالَ لَهُ الْمَلِك : ريا وَلَدِى الْعَزيز ، إنَّنا - وللهِ الْحَمْدُ –فى غِنَّى عَنْ هٰذِهِ الْكُنُوزِ . وَسَأَتُرُكُ لَكَ مَمْلَكَتَى بَعْدَ وَفاتى ». قالَ الْمَلِكُ الشَّابِ : « أَطَالَ اللهُ عُمْرَك ، وَبَارَكَ لَكَ فَهَا آتاك ، وَهَنَّأَكَ بإِتْمَامِ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ فِيهَا أَعْطَاكَ ، وَجَعَلَ باقِي حَيَاتِكَ أَكْثَرَ مِنْ. مَاضِيهَا خَيْراً وَبَرَكَةً وَتَوْفِيقاً . . . إِنَّى لا أُريدُ إِخْراجَ هٰذِهِ الْكُنُوزِ إِلَّا لَأَجَهِّزَ بِهَا جَيْشًا كَبِيراً . أَسِيرُ بِهِ إِلَى مَمْلَكَتَى . لأَسْتَردَّ مِنْ عَمَّتِي السَّاحِرَة ، عَرْشِي الْمُغْتَصَب . . . وَسَأَضُمُّ مَمْلَكَتِي إِلَى مَمْلَكَتِك . فَتُصِيرُ أَنْتُ وَالِدَنَا جَمِيعاً ، وَمَلِكُ شَعْبِكُ وَشَعْبِي ﴾ .

قَالَ الْمَلِكُ الطَّيِّبِ: ﴿ إِنَّ جَيْشِي تَحْتَ أَمْرِكِ . . . وَأَنَا لا أُرِيدُ ضَمَّ مَمْلَكَتِكَ إِلَى مَمْلَكَتِي ، وَإِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ تَسْتَرِدَّ عَرْشَكَ . وَأَنْ تُعَاقِبَ عَمَّتَكَ الشِّرِيرَة ، عَلَى فَعْلَتُهَا الشَّنِيعَة ، . . .

وَذَهَبَ الْغَوَّاصُونَ وَالْحُرَّاسُ إِلَى الْبِثْرِ الْعَمِيقَة ، وَأَخْرَجُوا الْكُنُوزَ الْتِي فِيهَا ، وَأَخْرَجُوا الْكُنُوزَ الْتِي فِيها ، وَأَخْرَجُوا ذَهَباً وَالْماسا وَياقُوتا وَعَقِيقاً ، وَأَشْياءَ كَثِيرَةً

ثَمِينَة ، لا حَصْرَ لَها وَلا عَدّ ، حَتَّى إِنَّ الرَّائِي لَيَظُنُّ أَنَّ جَواهِرَ الدُّنْيا كُلُّها كَانَتْ مُخَبَّأَةً فِي هٰذِهِ الْبِئْرِ اللَّعِينَة . . .

وَأَعَدَّ الْمَلِكُ الشَّابِ - بِمُساعَدَةِ الْأَمِيرَةِ وَأَبِيها الْعَظِيمِ - جَيْشاً كَبِيراً ، سافَرَ بِهِ إِلَى مَمْلَكَتِه . . . فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى الْحُدُود ، أَرْسَلَ بَعْضَ الضُّبَّاطِ وَالْجُنُود ، لِيَأْتُوهُ بِأَخْبارِ عَمَّتِهِ وَشَعْبِه ، فَعادُوا إِلَيْهِ بَعْضَ الضَّبَّاطِ وَالْجُنُود ، لِيَأْتُوهُ بِأَخْبارِ عَمَّتِهِ وَشَعْبِه ، فَعادُوا إِلَيْهِ بَعْضَ الضَّبَ الْمُعْنَ ، وَإِنَّها تَحْكُمُ الشَّعْبَ فَلَمَ اللَّعْبَ بَكُرَهُها ، وَيَنْتَظِرُ عَوْدَتَهُ بِكُلِّ قَسُوةً وَشِدَّة ، وَإِنَّ الشَّعْبَ كُلَّهُ يَكُرَهُها ، وَيَنْتَظِرُ عَوْدَتَهُ لِيُخَلِّصَهُ مِنْ شَرِّها . . .

وَمَا كَادَ الْجَيْشُ وَالشَّعْبُ يَعْلَمُونَ بِوُصُولِ مَلِكِهِمْ الشَّابِ ، الَّذِي يُحِبُّمُ وَيُحِبُّونَه ، حَتَّى انْضَمُّوا جَمِيعاً إِلَيْه ، فَدْخَلَ عاصِمةَ مَمْلَكَتِهِ مِنْ غَيْرِ حَرْب ، وَمِنْ غَيْرِ أَنْ تَسِيلَ نُقْطَةُ دَم !

وَجَوْلَهَا قِلَّةً مِنَ الضَّبَاطِ الَّذِينَ أَثَّرَتْ فِيهِمْ بِسِحْرِهَا ، فَمَا إِنْ رَأْتِ الْمَلِكَ الشَّابَّ عَنْ الضَّبَاطِ الَّذِينَ أَثَّرَتْ فِيهِمْ بِسِحْرِهَا ، فَمَا إِنْ رَأْتِ الْمَلِكَ الشَّابَّ يَقْتَرَبُ مِنَ الْقَصْر ، وَمِنْ حَوْلِهِ الشَّعْبُ وَالْجَيْش ، حَثَى ذَهَبَ الشَّابُ يَقْتَرُبُ مِنَ الْقَصْر ، فَأَلْقَتْ بِنَفْسِها مِنَ السَّطْح ، وَأَلْتَى الضَّبَاطُ عَقْلُها ، وَأَصَابَهَا الْجُنُون ، فَأَلْقَتْ بِنَفْسِها مِنَ السَّطْح ، وَأَلْتَى الضَّبَاطُ أَنْفُسَهُمْ وَرَاءَها ، فَهَلَكُوا ، وَالشَّعْبُ وَالْجَيْشُ يُصَفِّقُونَ وَيُهَلِّلُون . . . . قَضَى الْمَلِكُ الشَّابُ فِي مَمْلَكَتِهِ أَسْبُوعاً ، عَمَّ الْمَمْلَكَةَ فِيهِ قَضَى الْمَلِكُ الشَّابُ فِي مَمْلَكَتِهِ أَسْبُوعاً ، عَمَّ الْمَمْلَكَةَ فِيهِ

الْفَرَحُ وَالْمَرَحِ ، وَالرَّقْصُ وَالطَّرَبِ . . . وَبَعْدَ أَنْ رَبَّبَ الْمَلِكُ شُنُونَ مَمْلُكَتِه ، أَنَابَ عَنْهُ رَبِيسَ وُزَرائِه ، وَعادَ إِلَى أَمِيرَتهِ الْجَمِيلَةِ اللَّطِيفَة وَهُوَ يَحْمِلُ إِلَيْهَا قَلْبَهُ الْمُحِبّ ، وَهُو يَحْمِلُ إِلَيْهَا قَلْبَهُ الْمُحِبّ ، وَهُو يَحْمِلُ إِلَيْهَا قَلْبَهُ الْمُحِبّ ، وَهُو يَحْمِلُ إِلَيْهَا قَلْبَهُ الْمُحِبّ ، الْمُعْتَرِفَ بِالْجَمِيل . . .

وَأُقِيمَ احْتِفالٌ عَظِيم ، تَزَوَّجٍ فِيهِ الْمَلِكُ الشَّابُّ مِنَ الأَمِيرَة ، تَزَوَّجٍ فِيهِ الْمَلِكُ الشَّابُّ مِنَ الأَمِيرَة ،

الَّتِي كَانَتِ السَّبَبَ فِي نَجَاتِهِ مِنَ السَّحْر . . .

وَبَعْدَ أَسْبُوع ، رَكِبَ الْمَلِكُ الشَّابُ وَعَرُوسُهُ الْجَمِيلَة ، عَرَبَةً فَخِيمَة ، عَرَبَةً فَخِيمَة ، تَجُرُّها ثَمَانِيَةُ خُيُول بَيْضاء ، وَحَوْلَها الْحَرَسُ بِمَلابِسِمِمُ الْأَنِيقَة ، وَأَسْلِحَهمُ اللَّامِعَة ، وَأَعْلامِهمُ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَلُوان . . .

وَفِي مَمْلَكُمُّةِ ﴿ الْبُوكِ ﴾ ، عاشَ الْعَرُوسَانِ فِي أَتَمَّ سَعادَة ، وَأَهْنَا بِال ، وَعَاشَ شَعْبُهُما فِي سَلامٍ وَأَمان ، بِلا قَسْوَةٍ وَلا طُغْيان !



## أسئلة في القصة

- ١ من أصدقاء الأميرة الذين كانت تلعب معهم؟ وأين كانوا يلعبون؟
  - ٢ ما سبب خوف الأميرة من البئر؟ وما أثر دموع الأميرة فيها؟
- ٣ اذكر الحديث الذي جرى بين الأميرة والضفدع، قبل أن يعيد إليها
   كرتها الذهبية.
  - ٤ ماذا جرى بين حراس القصر الملكي والضفدع؟
- نصح الملك ابنته الأميرة بأن تفي بوعدها، فأذكر هذه النصيحة بالتفصيل.
- ٦ «كان الملك ينظر إلى الضفدع في إعجاب» متى حدث هذا؟ ولمافا؟
  - ٧ كيف دخل الضفدع حجرة نوم الأميرة؟ وماذا جرى بينها؟
- ٨ كم مرة أرادت الأميرة قتل الضفدع؟ ومتى انقلب الضفدع شابًا جميلًا؟
  - ٩ كان الملك حكياً طيبًا اذكر بعض ما يثبت ذلك.
  - ١٠ كان الضفدع ملكا شابًّا جميلا، فمن سحره؟ ولماذا؟
    - ١١ كيف كانت نهاية العمة الساحرة الشريرة؟
  - ١٢ لخص القصة بأسلوبك فيها لايقل عن ثلاثين سطرًا.